# عظات وعبر من حياة سلفنا الصالح

جمع وإعداد وليــد أحــمــد هندى يسرى محمد عبد الله

دارالإيمان للطبع والنشر والتوزيع سكندرية ت ٥٤٤٦٤٩٦٠٥٤٥٢٩٩٠

# جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر دار الإيمان - إسكندرية الطبعة الأولى

رقم الإيداع ٤٩٢١ / ٩٧

الترقيم الدولى 4- 39- 1915 - 977

دارالإيمان

للطبع والنشر والتوزيع ۱۷ ش خليل الخياط - مصطفى كامل إسكندرية ت،٥٤٥٧٧٦٩ و٥٤٤٦٤٩٦

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ وَعبادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً (٣٠ وَالّذِينَ يَيبتُونَ لِرَبّهِمْ سُجَدًا وَقيامًا (٣٠ وَالّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهنّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا (٣٠ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا (٣٠ وَالّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ اللّهَ إِلهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهَ إِلهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهَ إِلهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِللّهَ إِللّهَ إِلهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهَ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا ذَلكَ يَلْكَ أَلُامًا (٣٠ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ اللّهِ مَنَاتِهِمْ حَسَنَاتَ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا (٣) وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالِحًا فَأُولُكُكَ يُبَدِلُ اللّهُ سَيَّكَاتِهِمْ حَسَنَاتَ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا (٣) وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالِحًا فَأُولُكُكَ يُبَدِلُ اللّهُ سَيَّكُاتِهِمْ حَسَنَاتَ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا (٣) وَمَن تَابَ وَعَملَ عَملًا طَاللّهُ مَتَابًا (٣٧ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا (٣٧ وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالّحًا فَأُولُكُكَ يُبَدّلُ اللّهُ مَتَابًا (٣٧ وَاللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا (٣٧ وَمَن تَابَ وَعَملَ عَملَ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَتَابًا (٣٧ وَاللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا (٣٧ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَتَابًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٦٠ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ١٦٠ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

 <sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآيات ( ٦٣ – ٧٧ ) .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفُوا وَتَعْفُووا وَيَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ آ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فَتْنَةٌ وَاللَّهُ عَندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لاَنفُسكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسه فأوْلئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ آ ) إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا لاَنفُسكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسه فأوْلئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ آ ) إِن تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ آ ) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ آ )

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَولُواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلا تَولُواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ اللَّهِ الصِّمُ الْلَهُ الطَّمُ اللَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴿ وَلا يَسْمَعُونَ ﴿ وَلا يَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اللَّهِ الطَّمُ اللَّهُ الطَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهُ وَلَا اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهُ لَكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهُ لَلُهُ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهُ لَا لَلَهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهُ لَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَوْءَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَآعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَآعَلُمُوا أَنَّ اللَّهُ الْمُوا مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُوا مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُوالِمُ الْمُوالَّةُ الْمُوالَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالَّةُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ ا

قال تعالى : ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَغْبَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ عَنِ الْمَعْرُوف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ الْفَاسِقُونَ (آ) وَعَدَ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ (آ) ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة التغابن الآيات ﴿ ١١ – ١٨ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآيات و ٢٠ - ٢٥ ، .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآيات ٥ ٧٧ – ٦٨ ٪ .

ق ال تع الى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ۞ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴿ ۞ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرَضُوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ ﴾ (١) .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مَهِينًا. ﴿ وَ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مَبِينًا ﴿ وَ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلُ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلابِيبِهِنَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَ كُنَى لَيْ يَعْرَفُنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَ كُنَى لَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهِ فِي اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ وَالْمُوجِفُونَ فِي الْمَدينَة لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَ قَلِيلاً ﴿ وَ مَا يُلْوَينَ أَيْنَمَا ثُقَفُوا أَخِذُوا وَقُتَلُوا تَقْتَيلاً ﴿ آ } سَنَّةَ اللَّه فِي اللَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لَسُنَّةَ اللَّهُ أَخَذُوا وَقُتَلُوا تَقْتَيلاً ﴿ آ } سَنَّةَ اللَّه فِي اللَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لَسُنَّةَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَ السَّاعَة قُلْ إِنَّمَا عَلْمُهَا عِندَ اللَّهُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ أَخَذُوا وَقُتَلُوا تَقْتَيلُوا تَقْتَيلُوا تَقْتَلُوا وَقُتَلُوا تَقْتَعُوا تَعْتَدِيلاً ﴿ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَاللَّالِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَوْنَ عَلَى اللَّهُ وَالْعَنْ اللَّهُ وَاطَعْنَا اللَّهُ وَالْعَنْ اللَّهُ وَالْوَلَ وَلَيْ اللَّهُ وَالْوَلَ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَنْ اللَّهُ وَالْولَا وَلَيْكُولُونَ يَا لَيْلَالِ يَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَنْ اللَّهُ وَالْعَنْ اللَّهُ وَالْعَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولَا اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالَلُولُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالِقُولُولُولَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ ا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآيات ( ٧١ – ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سُورَةُ الأُحْوَابِ الآيةُ ﴿ ٥٧ – ٦٨ ﴾ .

# من هدي النبوة

عن أبى هريرة - رَحَالَتُهُ - قال : قال رسول الله : « يخوج فى آخو الزمان رجالٌ ، يختلون الدنيا بالدين - أى ينتزعون خيرات الدنيا ويحصدونها باسم الدين تمويها على الناس - يلبسون للناس جلود الضأن من اللّين ، ألسنتُهم أحلى من السكر وقلوبُهم قلوب الذناب ، يقول الله عز وجل : أبي يغترون ؟ أم على يجترئون ؟ فبي حلفت لابعثن على أولئك منهم فتنة ، تدع الحليم منهم حيران » .

وأخرج الترمذي - حجاجً الجنَّة والنَّار ، فقال بسنده :

عن أبى هريرة - رَبِّ الله عن أبى هريرة - رَبِّ الله عن أبى هريرة - رَبِّ الله عن أبى هريرة الله عن المنه الطبارون ، فقالت النار : يَدْخُلنى الضعفاءُ والمساكين ، وقالت النار : يَدْخُلنى الجبارون والمتكبرون ، فقال للنار : أنت عذابى أنتقم بك ممن شئت ، وقال للجنة : أنت رحمتى ، أرحم بك مَنْ شئت » .

أخرج ابن ماجة في سننه [ جـ ٢ ص ٢٦ ]

عن عبد الله بن مسعود - رَوَا الله على الماس ، إلا جاء يوم القيامة ، وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء ، فإنْ قال : أَلْقِهِ ، القاهُ في مهواةٍ أربعينَ خريفًا » [ أي القاه في هاوية ] .

أخرج أبو داود عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله : « إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة (١) واتبعوا أذناب

<sup>(</sup>١) نوع من البيوع الفاسدة والكسب الحرام .

البقر (١) ، وتركوا الجهاد في سبيل الله ، أنزل بهم بلاءً ، فلم يرفعه عنهم حتى يُراجعوا دينهم » .

[ حديث حسن ] .

جاء في حديث عن رسول الله عليه قال : « من كانت الدُّنيا همَّه فرق الله عليه أمره ، وجعل فقْرهُ بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له ، ومن كانت الآخرة نيَّتهُ ، جمع الله لهُ أمرهُ ، وجعل غناه في قلبه ، وأتتهُ الدُّنيا وهي راغمة » .

[ ابن ماجة جـ ٢ ، ص ٤٠٨ ] .

#### الاعتبار بمن سبقنا وقد ترك أمرالله تعالى

أخرج أبو نعيم في الحلية [ ٢١٦/١] عن جُبير بن نفير - رَوَالْيَكُ - قال : لما فُتحت قبرص ، فُرِق بين أهلها ، فبكي بعضهم إلى بعض ، ورأيت أبا الدرداء - رَوَالْيَكُ - جالساً وحده يبكي ، فقلت : يا أبا الدرداء ، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله ؟ قال : ويتحك يا جُبير ، ما أهون الخلق على الله إذا هُمْ تركوا أمره ، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة ، لهم الملك ، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى ، فسلط عليهم السباء - الأسر - وإذا سلط السباء على قوم فليس لله فيهم حاجة .

[ حياة الصحابة : ٣ / ٦٨١ ] .

<sup>(</sup>١) أي أصلحوا دنياهم وانشغلوا بها .

#### شهادة داهية لداهية

أخرج الطبراني عن عمرو بن العاص - رَبُولِكُ - قال : خرج جيش من المسلمين أنا أميرهم حتى نزلنا الإسكندرية ، فقال صحابها - ملكها - بعد حديث لعمرو ... إن رسولكم قد صدق ، قد جاءتنا رسلنا بمثل الذى جاءكم به رسولكم ، فكنا عليه حتى ظهر فينا ملوك ، فجعلوا يعملون فينا بأهوائهم ، ويتركون أمر الأنبياء ، فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه ، ولم يتناولكم أحد إلا ظهرتُم عليه ، فإذا فعلتم مثل الذى فعلنا ، وتركتم أمر الأنبياء ، وعملتم مثل الذى عملوا بأهوائهم ، خلّى بيننا وبينكم ، فلم تكونوا أكثر منا عدداً ولا أشد منا قوة ، قال عمرو بن العاص : فما كلمت رجلاً أذكر منه - أى أرجل منه - وفي رواية أنكر منه أى أدهى منه .

[ حياة الصحابة: ٦٩٤/٣].

#### طلب العزيما أعز الله به

أخرج الحاكم ( ٦١/١ ) عن طارق بن شهاب ، قال : خرج عمر بن الخطاب - رَبِّ الله الشام - ومعنا أبو عبيدة فأتوا على مخاضة (١) - وعمر على ناقة له ، فنزل عنها ، وخلع خُفيه ، فوضعهما على عاتقه - منكبه - وأخذ بزمام ناقته ، فخاض بها المخاضة ، فقال أبو عبيدة : يا أمير المؤمنين : أأنت

<sup>(</sup>١) موضع الخوض في الماء .

تفعل هذا ؟! تخلع خُفيك وتضعهما على عاتقك ، وتأخذُ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة ؟! ما يسرُّني أن أهل البلد استشرفوك - نظروا إليك - فقال عمر : أوَّه !! لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالاً - عبْرة - لأمة محمد على ، إنا كنا أذل قوم ، فأعزنا الله بالإسلام ، فمهما نطلب العزَّ بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله .

[ حياة الصحابة - ٦٧٩/٣ ] .

# من خطبة عمربن الخطاب ريك في الجابية

ذكر في الكنز [ ٢١٠ /٨ ] عن موسى بن عقبة قال : هذه خُطبة عمر بن الخطاب يوم الجابية :

أما بعد: فإنى أوصيكم بتقوى الله الذى يبقى ويفنى ما سواه ، الذى بطاعته يكرم أولياؤه ، وبمعصيته يَضِلُ أعداؤه ، فليس لهالك هلك معذرة فى فعل ضلالة حسبها هدى ، ولا فى ترك حق حسبه ضلالة ، وإنّ أحق ما تعاهد الراعى من رعيته أن يتعاهدهم بما لله عليهم من وظائف دينهم الدى هداهم له ، وإنما علينا أن نأمركم بما أمركم الله به من طاعته ، وننهاكم عما نهاكم الله عنه من معصيته ، وأن نقيم فيكم أمر الله عزّ وجل فى قريب الناس وبعيدهم ولا نبالى على من مال الحق ، وقد علمت أن أقواماً يتمنون فى دينهم ، فيقولون : نحن نصلى مع المصلين ، ونجاهد مع المجاهدين ، وننتحل الهجرة ولى ندعى الهجرة – وكل ذلك يفعله أقوام لا يحملونه بحقه ، وإن الإيمان ليس بالتحلى ، ويقول أقوام : جاهلنا ، وإن الجهاد فى سبيل الله مجاهدة العدو ، واجتناب الحزام ، وقد يقاتل أقوام يُحسنون القتال ، لا يريدون بذلك

الأُجْرَ ولا الذِّكْرَ ، وإنما القتلُ حتف (١) من الحتوف ، وإن للناس نفرةً عن سلطانهم ، فعائد بالله أن يُدركني وإياكم ضغائن – أحقاداً – مجبولةٌ ، وأهواء متبعةٌ ، ودنيا مؤثرةٌ ، وقد خشيت أن تركنوا إلى الذين ظلموا ، فلا تطمئنوا إلى من أوتى مالا ، عليكم بهذا القرآن ، فإن فيه نوراً وشفاءً ، وغيره الشقاء ، وقد قضيت الذى علي فيما ولاني الله عز وجل من أموركم ، ووعظتكم نصحاً لكم ، وقد أمرنا لكم بأرزاقكم ، وقد جندنا جنودكم ، وهيأنا لكم مغازيكم ، وأثبتنا لكم منازلكم ، ووسعنا لكم ما بلغ فيؤكم – غنائمكم – وما قاتلتم عليه بأسيافكم فلا حُجة لكم على الله ، بل لله الحجة عليكم ، أقول قولى هذا وأستغفر الله لي ولكم .

[ حياة الصحاية - ٤٤٠/٣ ] .

# موقف عمربن عبد العزيزمن ابنه

حُكى أن بعض أولاده اتخذ خاتماً واشترى له فصًا بألف درهم! ، فكتب إليه عمر أمير المؤمنين أما بعد:

فقد بلغنى أنك اشتريت فصًّا بألف درهم فَبْعهُ وأَشْبِعْ به ألفَ جائع! ، واتخذْ خاتماً من حديد صينى ، واكتبْ عليها:

« رحم الله امرءاً عرف قدّر نفسه » .

[ سمير المؤمنين ص ١٤٧ ] .

<sup>(</sup>١) حتف : موت .

وحُكى أنه لما وُلَى عمر الخلافة قالت رُعاة الشاءِ في ذُرُوَةِ الجبال : مَنْ هذا الخليفة الصالح الذي قام على الناس ؟! .

فقيل لهم : وما علمُكم بذلك ؟ قالوا : إذا قام على الناس خليفة صالح ، كُفَّ الذِّئابُ والْأَسْدُ عن شَائِها .

[ سمير المؤمنين - ص ١٤٨ ] .

# حال عمر ريزاليك في قبره

حكى عن رجاء قال : قال لى عمر بن عبد العزيز في مرضه : كُنْ فيمنْ يُغسّلنى ، ويُكفّننى ويدخلُ قبرى ! ، فإذا أوضعونى فى لَحْدي ، فحلَّ العقدة ، ثم انظر فى وجهى ، فإنى قد دفنتُ ثلاثة من الخلفاء ، كلهم إذا وضعته فى لحده ، حَلَّتُ العقدة ، ثم نظرتُ إلى وجهه فإذا وجه مُسُودٌ فى غير القبلة !! . قال رجاء : فلما مات أمير المؤمنين ، فكنت فيمن غسَّله ، وكفّنه ودخل فى قبره ، فلما حللت العقدة نظرتُ إلى وجهه ، فإذا وجهه كالقراطيس (١) فى قبره ، فلما حللت العقدة نظرتُ إلى وجهه ، فإذا وجهه كالقراطيس فى القبلة .

[ سمير المؤمنين - ص ١٤٨ ] .

(١) كالورقة البيضاء الناصعة

# وصية السلطان محمد الفاتح لابنه

« هَا أَنْذَا أُمُوت ، ولكني غير آسفِ ، لأني تاركُ خلفاً مثلك .

كُن : عادلاً ، صالحاً ، رحيماً ، وابْسُط على الرعية حمايتك بدون تمييز، واعمل على نشر الدين الإسلامي ، فإن هذا هو واجب الملوك على الأرض .

قدَّم الاهتمام بأمر الدين على كل شيء ، ولا تفتُر في المواظبة عليه ؛ ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدَّين ، ولا يجتنبون الكبائر ، وينغمسون في الفحش اوجانب البِدع المفسدة ؛ وباعد الذين يحرضُونك عليها.

وَسَعْ رقعةَ البلاد. بالجهاد ، واحرس أموال بيت المال من أن تُبَدَّد . إياك أن تمد يدك إلى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام ، واضمن للمعوزين وتهم ، وابذل إكرامك للمستحقين .

وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة ، فعظم جانبهم وشجّعهم ، وإذا سمعت بأحدٍ منهم في بلدٍ آخر ، فاستقدِمه إليك ، وأكرمه بالمال ! .

حَدَارِ ، حَدَارِ ! لا يغرنُّكَ المالُ ولا الجند ! وإيَّاك أن تُبْعِدَ أهل الشريعة عن بابك ، وإياك أن تميل إلى أى عـمل يُخـالف أحكام الشـريعـة ؛ فـإن الدّين غايتنا ، والهداية منهجنا ، وبذلك انتصرنا ! .

خُذْ مني هذه العبرة! حضرت هذه البلاد كنملة صغيرة ، فأعطاني الله تعزيز تعالى هذه النّعم الجليلة! ، فالزّم مسلكي ، واحد حدوى ، واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقير أهله ، ولا تصرف أموال الدولة في ترف أو لَهْ وِ ، أو أكثر من قدر اللزوم ، فإن ذلك من أعظم أسباب الهلاك » .

[ سمير المؤمنين – ص ١٩ ] .

#### مواعظ العلماء المخلصين

قال سعيد بن عامر لعمر بن الخطاب - رضى الله عنهما - : إنى موصيك بكلمات من جوامع الإسلام ومعالمه : اخش الله في الناس ، ولا تخش الناس في الله ، ولا يخالف قولُك فعلَك ، فإنّ خير القول ما صدّقه الفعل وأحب لقريب المسلمين وبعيدهم ما يحب لنفسك وأهل بيتك ، وخُضِ الغَمرات (١) إلى الحق حيث علمته ، ولا تخف في الله لومة لائم .

قال : ومن يستطيع ذلك يا سعيد ؟ .

قال : من رُكِّبَ في عنقه مثلُ الذي رُكِّبَ في عنقك ، أي الأمانة .

وقال قتادة: خرج عمر بن الخطاب - رَوَّ الله من المسجد ومعه الجارود، فإذا امرأة برزة (٢) - جليلة - على ظهر الطريق، فسلم عليها، فردّت عليه، فرد عليها، فقالت: هيه يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عُميراً في سوق عكاظ تصارع الصبيان، فلم تذهب الأيام حتى سُميّت عمراً، ثم لم تذهب الأيام حتى سُميّت عمراً، ثم لم تذهب الأيام حتى سُميّت عمراً، ثم لم تذهب الأيام حتى سُميّت عمراً، فه من خاف الأيام حتى سُميّت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرّعية، واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت، فبكي عمر - رَوْقَيْنَ - فقال: الجارود: هيه، قد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيّته.

فقال عمر : دعها ، أما تعرف هذه ؟ هي خَوْلَةُ بنتُ حكيم ، التي سمع الله قولَها من فوق سماواته ، فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها .

[ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص ١٤٣-١٤٤ ] .

<sup>(</sup>١) الغمرات : شدائد الموت .

<sup>(</sup>٢) تبرز ويجلس للناس وتوصف بالجهارة والعقل .

#### موعظة صادقة

دخل سليمان بن عبد الملك المدينة ، فأقام بها ثلاثاً ، فقال : أما هاهما رجلٌ ممن أدرك أصحاب رسول الله ﷺ يحدثنا ؟ .

فقيل له : ها هنا رجل يُقالُ له : أبو حازم ، فبعث إليه ، فجاء .

فقال سليمان : يا أبا حازم ما هذا الجفاء ؟ فقال أبو حازم : وأى جفاء رأيت منى ؟ فقال له : أتانى وجوه المدينة كلهم ولم تأسى ؟! فقال : ما جرى بينى وبينك معرفة أتيك عليها ، قال : صدق الشيخ ، يا أبا حازم ، ما لنا نكره الموت ؟ قال : لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم ، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب ، قال : صدقت يا أبا حازم ، فكيف القدوم على الله تعالى ؟ .

قال : أما المحسنُ فكالغائب يَقدُمُ على أهله فرحاً مسروراً ، وأما المسئ فكلآبق - العبد الهارب - يقدم على مولاه خائفاً محزوناً ، فبكى سليمان وقال : ليت شعرى ، ما لنا عند الله يا أبا حازم ؟ فقال أبو حازم : اعرض نفسك على كتاب الله ، فإنك تعلم ما لَكَ عند الله ، قال : أبا حازم ، وأتى أصيبُ تلك المعرفة من كتاب الله ؟ .

قَـال : عنـد قـولـه : ﴿ إِنَّ الأَبْسِرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ (١٤) ﴾ (١) ، قال : ﴿ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار الآيات ١٣١، ١٤، .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٥ ٥٦ . .

قال : يا أبا حازم مَنْ أعقلُ الناس؟ قال : مَنْ تعلم الحكمة وعلمها الناس. قال : فمن أحمقُ الناس؟ قال : من حطّ نفسه في هوى رجلٍ وهو ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره .

قال : يا أبا حازم ، فما أسمع الدعاء ؟ قال : دعاء المُخبّتين - أى الخاشعين - .

قال: فما أزكى الصدقة ؟ قال: جُهْدُ الْمَقِلّ، أَى قدر مِا يِجتمِلُهُ قليل المال. قال: يا أبا حازم، ما تقول فيما نحن فيه ؟ قال: اعفني من هذا.

قال سليمان: نصيحة تُلقيها. قال أبو حازم: إن ناساً أخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة المسلمين، ولا إجماع من رأيهم، فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا، ثم ارْتخلوا عنها، فليت شعرى، ماقالوا ؟ وما قيل لهم ؟ فقال بعض جلسائهم: بعُس ما قلت يا شيخ ، فقال أبو حازم: كذبت، إنّ الله أخذ ميثاق العلماء ليبيّننه للناس ولا يكتمونه.

قال سليمان : يا أبا حازم ، أصبحنا تُصيب منّا ونُصيب منك ، قال : أعوذ بالله من ذلك ، قال : ولِمَ ؟ قال : أخافُ أن أرْكُنَ (١) ، إليكم شيئاً قليلاً ، فيُذيقني ضعف الحياة وضعف الممات .

قال : فأشِرْ على . قال : اتقِ الله أن يراك حيث نهاك ، أو يفقدك حيث أمرك .

قال : يا أبا حازم ، ادعُ لنا بخير . فقال : اللهم إن كان سليمان وليَّكَ فيسرَّهُ للخير ، وإن كان غير ذلك ، فخذْ إلى الخير بناصيته ، فقال : يا غلام ، هاتِ مئة دينار ، ثم قال : خذ هذا يا أبنا حازم . قال : لا حاجة لى به ،

<sup>(</sup>١) أركس: أي أميل إليكم .

لى ولغيرى في هذا المال أسوة ، فإنْ واسَيْتَ بيننا - عدلت بيننا - وإلا فلا حاجة لى فيها .

قال أبو حازم: إن بنى إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء مختاج إلى العلماء وكانت العلماء تفرّ بدينها منهم ، فلما رأى ذلك قوم من أذلّة الناس تعلموا ذلك العلم ، وأتوا به الأمراء ، واجتمع القوم على المعصية ، فسقطوا وانتكسوا ، ولو كان العلماء يصونون دينهم وعلمهم ، لم تزل الأمراء تهابهم .

[ مختصر منهاج القاصدين بتصرف لابن قدامة ١٤٤ – ١٤٦] .

# أعرابي صادق

وحُكى أن أعرابياً دخل على سليمان بن عبد الملك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنى مكلمكِ بكلام فاحْتمِلْهُ ، وإن كرهتَهُ فإن ورابَّهُ ما يحبُ إنْ قبلته .

قال : قل . قال : يا أمير المؤمنين ، إنه قد اكتنفك رجال - أحاط بك رجال - ابتاعوا دنياك بدينهم ، ورضاك بسخط ربهم ، خافوك في الله ولم يخاقوه فيك ، خربوا الآخرة وعمروا الدنيا فهم حرب للآخرة ، سلم للدنيا ، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه ، فإنهم لم يألوا الأمانة تضييعاً والأمة خسفا - أى ضيعوا الأمانة وأهلكوا الأمة -وأنت المسؤول عما اجترحوا - اكتسبوا - وليسوا بمسؤولين عما اجترحت ، فلا تُصلح دنياهم بفساد آخرتك ، فإن أعظم الناس غُبناً - أى نقصاً - بائع آخرته بدنيا غيره .

[ مختصر منهاج القاصدين - ١٤٦ ] .

# العلماء المخلصون لا تأخذهم في الله لومة لائم

وعن الأوزاعي- رحمه - الله قال : بعث إليّ المنصور وأنا بالساحل فأتيته ، فلما وصلت إليه وسلمت عليه ، استجلسني ، ثم قال : ما الذي أبطأك يا أوزاعي ؟ قلت : وما الذي تريد يا أمير المؤمنين ؟ قال : أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم .

قلت : فانظرْ يا أمير المؤمنين إنْ تسمع شيئاً ثم لا تعمل به ، فصاح بى الربيعُ وأهوى بيده إلى السيف ، فإنتهره المنصور وقال : هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة ، فطابتْ نفسى وانبسطتُ فى الكلام - أى الأوزاغي - فقلت : يا أمير المؤمنين ، حدَّنى مكحول عن عطية بن بشر قال : قال رسول الله ﷺ : وا أيما وال مات غاشاً لرعيته حرّم الله عليه الجنة » يا أمير المؤمنين ، كنت فى شعْل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم ، أحمرهم وأسودهم ، ومسلمهم وكافرهم ، وكل له عليك نصيب من العدل ، فكيف بك إذا انبعث منهم فتام وراء فئام - أى جماعة (١١) - ليس منهم أحد إلا وهو يشكو بكية أدخلتها عليه ، أو ظلامة سُقْتها إليه ، يا أمير المؤمنين حدثنى مكحول عن زياد بن حارثة ، عن حبيب بن سلمة ، أن رسول الله كله دعا إلى القصاص من نفسه ، فى خدش خدشة أعرابياً لم يتعمده ، فأتاه جبريل فقال : يا محمد إنّ الله تعالى لم يُبعثك جباراً ولا متكبراً ، فدعا عليه الصلاة والسلام الأعرابي ، فقال : اقتص منى » فقال الأعرابي : قد أحلَتك ، بأبى والسلام الأعرابي ، وما كنت لأفعل ذلك أبداً ، ولو أتيت على نفسى - أى أهلكتها -

<sup>(</sup>١) الفثام : الجماعة الكثيرة من الناس .

فدعا له بخير.

يا أمير المؤمنين ، رضٌّ نفسك لنفسك وخُدُّ لها الأمان من ربك .

يا أمير المؤمنين ، إنّ المُلْكَ لو بقى لِمنْ قىلك لم يصل إليك ، وكذلك لا يبقى لك كما لم يبق لغيرك .

يا أمير المؤمنين ، بلغنى أن عمر بن الخطاب - رَيَّ اللَّهُ - قَال : لو ماتت سخلة - أى غنمة - على شاطئ الفرات ضيعة ، لخشيت أن أُسألَ عنها ، فكيف بمن حُرمَ عَدْلكَ وهو على بساطك ؟ .

يا أمير المؤمنين ، قد سأل جَدُّكَ العباس رسول الله على إمارة على مكة أو الطائف أو اليمن ، فقال له النبي على : « يا عَمْ ، نفس تُنجيها خير من إمارة لا تُحصيها » .

ثم أمر المنصور للأوزاعي بمالٍ يستعينُ به على خُروجه، فلم يقبلُهُ ، وقال :

أنا في غنى عنه ، وما كنت لأبيع نصيحتى بعرض الدنيا كلها – أى متاعها –.

[ مختصر منهاج القاصدين بتصرف – ١٥٠ ] .

# باب في ذم البخل والحرص والطمع

اعلم أن المال لا يُذَمُّ لذاته بل يقعُ الذم لمعنى من الآدمى ، وذلك المعنى إما شدَّةُ حرْصِهِ أو تناولُهُ من غير حلِّه ، أو حبسُهُ عن حقه ، أو إخراجُهُ في غير وجهه ، أو المفاخرة به ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فَتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) .

وكان عمر - رَجِيْتُ - إذا رأى الفُتوح يبكى ويقول : ما حبَسَ الله هذا عن نبيّه وعن أبى بكر لشر أراده بهما ، وأعطاه عمر إرادة الخير له .

وقال يحيى بن معاذ : مُصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمعُ الخلائقُ بمثلهما ، قيل : ما هما ؟ .

قال : يُؤخذُ منه كله ، ويُسْأَلُ عنه كله .

ويُمدحُ المالُ إذا كان سبباً إلى مصالح الدين والدنيا ، وقد سماهُ الله خيراً ، وهو قوامُ الآدمي .

قال تعالى : ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ (٢) .

ينبغى لمَنْ فقد المال أن يستعمل القناعة ، ولِمَنْ وجده أن يستعمل السخاء والإيثار واصطناع المعروف ، فإن السخاء من أخلاق الأنبياء ، وهو أصل من أصول النجاة .

صح عن النبي ﷺ أنه كان أجود بالخير من الربيح المُرْسلَة ، وأنه ما سُئِل شيئاً قط فقال : لا .

<sup>(</sup>١) سورة التغابن الآية \* ١٥ \* .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٥٥.

واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره التى فى السُّوق بتسعين الف درهم ، فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد ، فقال لأهله : ما هؤلاء ؟ قالوا : يبكون على دارهم ، قال : يا غلام ائتهم فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعاً .

# من حياة الأسخياء

خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيّعة له - أرض نخيل - فنزل على نخل لقوم فيها غلام أسود يعمل فيها ، إذ أتى الغلام بقُوتِه - بطعامه - فدخل الحائط ( البستان ) كلب ، فدنا من الغلام فرمى إليه قرصاً - من الخبز - فأكله ، ثم رمى إليه الثالث فأكله ، وعبد الله فأكله ، ثم رمى إليه الثالث فأكله ، وعبد الله ينظر فقال : يا غلام ، كم قوتك كل يوم ؟ قال : ما رأيت ، قال : فلم آثرت به هذا الكلاب ؟ قال : ما هى بأرض كلاب ، جاء من مسافة بعيدة جائعاً فكرهت ردّه . فقال : فما أنت صانع ؟ قال : أطوي - أجوع - يومي هذا ، فقال عبد الله بن جعفر : ألام على السخاء وهذا أسخى منى ، فاشترى الحائط وما فيه من الآلات ، واشترى الغلام وأعتقه ووهبة له - أى البستان - .

[ مختصر منهاج القاصدين بتصرف ٢١٣ – ٢٢٤ – ] .

أخرج البخارى عن حذيفة - رَوْقَ - قال : سمعت رسول الله على يقول : « إن رجلاً فيمن كان قبلكم ، أتاه الملك ليقبض رُوحه ، فقيل له : يقول : « إن رجلاً فيمن كان قبلكم ، قبل له : انظر ، قال : ما أعلم شيئاً ، هل عَملِتَ من خير ؟ قال : ما أعلم ، قيل له : انظر ، قال : ما أعلم شيئاً ، غير أنى كنت أبايع الناس في الدنيا ، فأجازيهم ، فأنظر الموسر ، وأتجاوز عن

المعْسىر ، فأدخلَهُ الله الجنة » .

عن أبى هريرة - رَجَعْتُ - عن النبى عَلَى إن الله تعالى يقول : « يا ابن آدم تفرَّغ لعبادتى ، أملاً صدرك غنى ، وأسدُّ فقرك ، وإلا تفعل ملأتُ يديك شُعْلاً ، ولم أسَّدُ فقوك » .

[ أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب ] .

عن أبى هريرة - يَشْكُ - أن رسول الله تلك قال : قبال الله عز وجل : « أَنْفَقْ يَا ابن آدم ، أَنْفَقْ عَلَيْك » .

[ أخرجه البخاري ] .

#### بيان علامات حسن الحلق

حُسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين ، وقد وصفهم الله تعالى فى آيات كثيرة منها : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (١) ، وفى قوله تعالى : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ (٢) .

وقد وصف رسول الله على المؤمنين بصفات كثيرة ، وأشار بها إلى محاسن الأخلاق ، جاء في الحديث : « أكملُ المؤمنينُ إيمانا أحسنُهم أخلاقا ، .

ومن حسن الخُلُق احتمالُ الأذى ، ففى « الصحيحين » أَنَّ أَعرابياً جذب رداء النبى على حتى أثرت حاشيته في عاتقه على ثم قال : يا محمد مر لى من مال الله الذى عندك ، فالتفت إليه رسول الله على ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء.

وكان أويس القُرني إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول : يا أُخوتاه ، إن كان ولابُد ، فارموني بالصغار لئلا تُدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة .

وخرج إبراهيم بن أدهم سلطان العلماء إلى بعض البرارى ، فاستقبله جندى فقال: أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة ، فضرب الجندى رأسه فشجه (٣) لظنه أنه يستهزئ به ، فلما أخبر أنه إبراهيم ، جعل يُقبِّلُ يدَه ورِجُله ، فقال إبراهيم : إنه لما ضرب رأسى ، سألتُ الله له الجنة ، لأني علمت أنى أوجر بضريه إياى ، فلم أحب أن يكون نصيبى منه الخير ، ونصيبه منى الشر .

[ مختصر منهاج القاصدين – ١٧٠ ] .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ﴿ ٢ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ١ ٦٣ ٥

<sup>(</sup>٣) فأصابه بجراح .

# رحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۞ ﴾ (١)

من أراد الوقوف على عيب نفسه ، فله في ذلك أربع طرق :

#### الطريقة الأولى:

أن يجلس بين يدى عالم بصيرٍ بعيوب النفس ، يُعرِّفُه عيوب نفسه وطرائق علاجها .

#### الطريقة الثانية:

أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً مُتديناً وينصبه رقيباً على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله .

وقد كان عمر أمير المؤمنين يقول: رحم الله امرءاً أهدى إلينا عيوبنا، وكان يسألُ حذيفة: هل أنا من المنافقين ؟ وهذا لأن كل منْ عَلَتْ مرتبتُهُ في اليقظة زاد اتهامُهُ لنَفْسه.

#### الطريقة الثالثة:

أن يستفيد عيوب نفسه من ألسنة أعدائه ، فإن عين السخط تبدى المساوى.

#### الطريقة الرابعة:

أن يُخالط الناس ، فكل ما يراهُ مذموماً فيما بينهم يجتنبه .

[ مختصر منهاج القاصيدين - ١٧١ ]

<sup>(</sup>١) سورة الشمس : الآية ( ٩ ) .

# من سيرة علمائنا العاملين المخلصين

حُكى أن الإمام المزنى دخل على الإمام الشافعي في مرضه الذي مات فيه ، فقال : كيف أصبحت يا أبا عبد الله ؟ فأجابه قائلاً :

أصبحت من الدنيا راحلاً ، وللإخوان مفارقاً ، ولسيّع عملي مُلاقياً ، ولكأس المنيّة شارباً ، وعلى ربى تبارك وتعالى وارداً ، لا أدرى : تصير روحى إلى الجنّة فأهنيها ، أو إلى النار فأعزّيها ...

[ سمير المؤمنين - ١٥٧ ] .

وسمع الإمام الشافعي مرة من الحارث بن لبيد في مكة المكرمة على الصّفا يقرأً قول تعالى : ﴿ هَذَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ ۞ وَلا يُوْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذُرُونَ ۞ ﴾ (١) ، فتغير لونه ، واقشعر جلده ، واضطرب اضطراباً شديداً ، وخرّ معْشيًا عليه ، فلما أفاق جعل يقول : أعوذ من مقام الكاذبين ، وإعراض الغافلين ، اللهم لك خضعت قلوبُ العارفين ، وذلتُ لك رقابُ المشتاقين ، الغافلين ، اللهم لك خضعت قلوبُ العارفين ، وذلتُ لك رقابُ المشتاقين ، إلهي ! هب لي جُودك ، وجلّني بسترك! واعف عن تقصيري بكرم وجهك !.

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات الآيات ( ٣٦، ٣٥ .

#### باب الحقد والحسد

اعلم أن الغيظ إذا كُظِم عن التشفّى فى الحال رجّع إلى الباطن ، فاحتقن فيه فصار حقداً ، وعلامته دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه ، فالحقد ثمرة الغضب والحسد من نتائج الحقد .

عن الزبير بن العوام - رَجُوالِيَهُ - قال : قال رسول الله علله : « دب إليكم داء الأم قبلكم الحسد والبغضاء » .

قال ابن سيرين : ما حسدتُ أحداً على شيئ من أمر الدنيا ، لأنه إنْ كان من أهل الجنة ، فكيف أحسدُهُ على شيء من أمر الدنيا ، وهو يصيرُ إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسدُه على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار .

#### علاج الحسد:

تارةً بالرضى والقضاء ، وتارةً بالزهد في الدنيا ، وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النّعم من هُموم الدنيا وحساب الآخرة .

# والحسد له أسباب:

أحدها: العداوة ، والعُجْبُ ، والتّكبر ، وحبُّ الرياسة ، وخبثُ النفس وبُخلها ، والحقد يقتضى التّشفى والانتقام ، فمهما أصابَ عدوه من البلاء فرح بذلك ، وظنّه مكافأة من الله تعالى له ، ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا ، فإن الدنيا هى التى تضيق على المتزاحمين ، وأما الأخرة فلا ضيق فيها .

واعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل ، والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف حقيقة أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا ، وأنه لا يضر المحسود في الدين ولا في الدنيا ، بل ينتفع به ، فإذا تأملت ما ذكرنا علمت أنك عدو لنفسك ، وهو صديق لعدوُّكَ، وقد كان جماعة من السّلف إذا بلغهم أن شخصاً اعتابُهم ، أهدوا إليه هديَّة ، فهذه أدوية نافعة للحسد جداً ، إلا أنها مُرّة .

[ محتصر منهاج القاصدين بتصرف - ٢٠١ ، ٢٠٨ ] .

#### اتق دعوة المظلوم

أخرج أبو نعيم في الحلية [١/ ٩٦] عن ابن عمر -رضى الله عنهما - : أن مروان أرسل إلى سعيد بن زيد - رَيْظُيْنُ - ناساً يُكلَّمونه في شأن أروى بنت أُويس وخاصَمتُهُ في شيء .

فقال : يرونى أظلمُها ؟ وقد سمعت رسول الله على يقول : « مَنْ ظَلَم شَبْراً مِن الأرض طُوقَة يوم القيامة من سبع أرضين » اللهم إنْ كانتْ كاذبة فلا تُمتها حتى يعمى بصرها ، وتجعل قبرها في بئرها ، قال : فَوَالله ما ماتت حتى ذهب بصرها ، وخرجت تمشى في دارها وهي جَذِرة فوقعت في بئرها ، وكانت قبرها أي البئر .

[ حياة الصحابة. -, ٥٥٣/٣ ] .

# من شمائل النبني تله

#### مشاركة النبي الله أمته:

استكت إليه فاطمة بنتُهُ ما تلقاهُ من أعمال البيت من شدة وعناء ، وطلبت اليه أن يُخْدِمَها خادماً - فرفض - عَلَيْكُم - ذلك وقال لها : اليه أن يُخْدِمَها خادماً - فقراء المهاجرين - تُطوى بُطونُهم من الجوع . لا أعطيك وأدع أهل الصُفَّة - فقراء المهاجرين - تُطوى بُطونُهم من الجوع . [ رواه الإمام أحمد]

#### إلى الذين يزينون بيوتهم وقصورهم:

أتى النبى على بيت فاطمة ليزوره ، ثم عدَلَ فلم يدخلُ عليها ، فبعثتُ علّياً ليسأل عن سبب عُدُولِه عنْ زيارتها ، فأجابه الرسول على : إنى رأيتُ على بابها ستوا موشيا ! - أى قماشاً ملوناً وعليه رسوم - فعاد على إلى فاطمة فأخبرها الخبر ، فقالت فاطمة : لتأمرنى فيه بما شاء ، فقال عليه السبلام : لتوسلى به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة - أى فاقة وفقر - .

[ رواه البخاري ] .

#### خطب ومواعظ

# أبو بكر الصديق رَيْكَ في خطبة الخلافة:

« إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقومونى ، والضعيف فيكم قوي حتى آخُذ له الحق ، والقوي فيكم ضعيف عندى حتى آخذ منه الحق ، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم بالبلاء .

[ عظماؤنا في التاريخ - ص ١١٥ ] .

# عمر الفاروق - رَاعِين - يخطب قائلا :

اقرؤوا القرآنُ تُعرفوا به ، واعلموا به تكونوا من أهْله ، وزنوا أنفُسكم قبل أن تُوزَنوا ، وتزينوا للعرض الأكبر ، ألا وإنى أنْزلتُ نفسى مِن مالِ الله - أى من مال الرعية - بمنزلة ولي اليتيم ، إن استغنيتُ عَمَفْتُ ، وإنْ افتقرتُ أكلتُ بالمعروف .

[ حياة الصحاية ٤٤٢/٣].

#### ومن أقواله لجنده:

« لا تقولوا إن عدونا شرَّ منّا فلن يُسلط علينا ، فَرُبَّ قوم سلَّطَ عليهم شرِّ منهم كما سُلطَ على بنى إسرائيل كفار المجوس ... » .

[ عظماؤنا في التاريخ – ١٤٦ ] .

# وصية علي ريث لكميل بن زياد:

يا كميل بن زياد ! القلوبُ أوعيةٌ فَخيَرْهُا أوْعاها ، احفظُ ما أقولُ لك .

الناس ثلاثة : فعالم رباني ، ومتعلم على سبيل نجاةٍ ، وهمج رُعاعٌ أتباعُ كل ناعِقٍ – أى واعٍ بغير هدى – يميلون مع كل ربح – أى مع الهوى – لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجؤوا إلى رُكْنِ وثيق .

[ عظماؤنا في التاريخ - ١٩١ ] .

# ويقول مُحُذراً من سفك الدماء:

« إِيَاكَ وَالدَمَاءُ وَسَفَكُهَا بَغِيرِ حِلِّهَا ، فَلَا تُقَوِّينٌ سُلْطَانِكَ بِسَفْكِ دَمِ حَرَامٍ ، فَإِنْ ذَلْكَ مَمَا يُضْعَفُهُ وَيُوهَنَّهُ ، بِل يُزِيلُهُ وَيَنْقُلُهُ ... .

[ عظماؤنا في التاريخ - ١٩٦] .

#### مع أبى الدرداء - رَضِيْكَ -:

قال : إذا نابذت الناس نبذوك وإنْ تركتَهُم لم يتركوك ، وإن هربّت منهم أدركوك ، فهب عوضك ليوم فَقْرِك - أى يوم الحساب - .

[ عظاؤنا في التاريخ - ٢٠١ ] .

وقال : اتقوا الله واحذروا غِمارَ الناس ، فإنهم ما رَكبوا ظهر بعيرٍ إلا أُدبروهُ ، ولا ظهر جوادٍ إلا عقروهُ ، ولا قلبَ مؤمنِ إلا خرَّبوهُ .

[ عظماؤنا في التاريخ - ٢٠٣].

# خطبة عمربن عبد العزيز عند توليه الخلافة

لما دُفنَ سليمان بن عبد الملك ، سمع عمر بن عبد العزيز للأرض رجّة ، فقال : ما هذه ؟ فقيل : هذه مراكب الخلافة قد قُرّبت إليك يا أمير المؤمنين ، فقال : ما لى ولَها ! وسار وسار والناس معه حتى دخل المسجد ، فصعد المنبر ، واجتمع إليه الناس ، فقال :

« يا أيها الناس : إنى قد ابتليتُ بهذا الأمر عنْ غُير رأي كان منى فيه ، ولا طلْبَة لَهُ ، ولا مشورة من المسلمين ، وإنى قد خَلَعْتُ ما في أعناقكم من بيَّعتى ، فاختاروا لأنفسكم » .

فصاح الناس صيَّحة واحدة ، قد اخترناك يا أمير المؤمنين ، ورضينا بك ، فلما هـدأت الأصوات ، حمد الله ، وأثني عليه ، وصلى على النبى ، وقال : « أوصيكم بتقوى الله ، فإن تقوى الله خَلَفٌ من كُلَّ شيءٍ ، وليس من تقوى

الله عز وجل خلف ، واعملوا لآخرتكم ، فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دُنياه ، وأصلحوا سرائركم ، يُصلح الله الكريم علانيتكم ، وإنّ من يَدْكُر من آبائه فيما بينه وبين آدم أباً حيّاً لمُعرق في الموت ، وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل ، ولا في نبيها « على الله ولا كتابها ، وإنما اختلفوا في الدّينار والدّرهم ، وإني والله لا أعطى أحداً باطلاً ، ولا أمنع أحداً حقاً ، وإني لست بخازن ، ولكني أضع حيث أمرْت .

#### أيها الناس:

إنه قد كان قبلى وُلاة بجترون مودتهم بأن تدفعوا بذلك ظُلْمهم عنكم ، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، من أطاع الله وجبت طاعته ، ومن عصى الله فلا طاعة له ، أطبعوني ما أطعت الله فيكم ، فإذا عصيت الله ، فلا طاعة لى عليكم ، أقول قولى هذا ، وأستغفر الله العظيم لى ولكم » .

#### حكمة صادقة

إن شئت أن تصير من الأولياء الصالحين فَحوَّل خُلُقك إلى بعض خُلُق الأطفال ، ففيهم خمس خصال لو كانت في الكبار لكانوا أولياء .

لا يهتمون للرزق ، ويأكلون الطعام مجتمعين ، ولا يشكون من خالقهم إذا مرضوا ، وإذا تخاصموا سارعوا إلى الصلح ، وإذا خافوا جَرَتْ عيونُهم بالدموع » .

# تربية الأبناء أمانة

اعلم أن الصبى أمانة عند والديه ، وقلبه جوهرة ساذجة ، وهى قابلة لكل نقش فإن عُود الخير نشأ عليه ، وشاركه أبواه ومؤدّبه فى ثوابه ، وأن عُود الشر نشأ عليه ، وكان الوزر – الإثم – فى عنق وَليه ، فينبغى أن يراقبه من أول عُمره ، فلا يستعمل فى رضاعه وحصانته إلا امرأة صالحة ، فإذا بدَت فيه مخايل التمييز وأولها الحياء ، وذلك علامة النجابة – أى الكرامة – وهى مبشرة بكمال العقل عند البلوغ .

[ مختصر منهاج القاصدين بتصرف - ١٧٣ ] .

# دعاءمأثور

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبيينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

اللهم ياحنّان يا منان يا بديع السماوات والأرض ، ياذا الجلال والإكرام ، نسألك بعزتك التي لا تُرام ، وبملكك الذي لا يُضام ، وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك ، وبنورك الذي ملاً أركان عرشك ، نعوذ بك من شر خلقك كلهم جميعاً أن يفرط علينا أحد أو يطغي ، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك سبحانك إنا كنا من الظالمين ، فاغفر لنا وارحمنا وتوفّنا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم من غير ضواء مُضرّة ولا فتنة مُضلّة .

اللهم استُرْ عوراتنا ، وآمِنْ روْعاتنا ، وآمنًا في أوطاننا ، وكُفّ أيدى الظالمين عنا برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ، ما علمنا منه وما لم نعلم ، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ، فلا مجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلّغ علمنا وانصرنا على من ظلمنا ، وامكر لنا ولا تمكر علينا وأكرمنا ولا تُهنّا وأصلح شأننا كله .

اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، ودنيانا التي في معاشنا ، وآخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير ، والموت راحة لنا من كل شر ، اللهم هب لنا من أزواجنا وذُرِّياتنا قُرَّة أعينِ واجعلنا للمتقين إماماً .

اللهم إنا نسألك العُفو والعافية ، والأمن والإيمان والسلامة والإسلام لديارنا وديار المسلمين أجمعين .

وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمدُ لله رب العالمين .

#### اتق دعوة المظلوم ١١

روى البخارى (١) أن أهل الكوفة شكّوا سعد بن أبي وقاص إلى عمر رضى الله عنهما فعزله واستعمل عليهم عماراً ، فشكوا سعداً حتى ذكروا أنه لا يجسن يصلى ، فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحاق ، إن هؤلاء يزعمون أنك لا يحسن تصلى ، قال سعد : أما أنا فوالله إنى كنتُ أصلى بهم صلاة رسول الله يحسن تصلى ، قال سعد : أما أنا فوالله إنى كنتُ أصلى بهم صلاة رسول الله الأخريين . قال : ذاك الظن بك يا أبا إسحاق . فأرسل معه رجلاً – أو رجالاً – إلى الكوفة ، فسأل عنه أهل الكوفة ، ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه ، ويثنون عليه معروفاً ، حتى دخل مسجداً لبنى عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة ، يكنى أبا سعدة ، قال : أما إذا نشدتنا ، فإن سعداً كان لا يسير بالسرية ، ولا يقسم بالسوية ، ولا يعدل في القضية ، قال سعد: وأنا والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً ، قام رياءً وسمعة ، فأطل عمره ، وأطل فقره ، وعرضه للفتن . وكان الرجل إذا سئل بعد يقول :

شيخ كبير ، مفتون ، أصابتني دعوة سعد !! .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ( ٧٥٥ ) كتاب الأذال .

<sup>(</sup>٢) أركد في الأوليين . أطيل فيهما القراءة .

قال عبد الملك : فأنا رأيته بعد ، قد سقط حاجباه على عينيه من الكِبر ، وإنه ليتعرض للجوارى في الطرق يغمزهن !! .

فإياك أيها العبد أن تتعرض لعباد الله الصالحين ، فإنهم في حفظ الله وكنفه كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللّه يُدافِعُ عنِ الّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١) ، وإذا دافع الله عن أحد فهل مخلوق قبل بإنزال الهزيمة بساحته ؟! كلا ولو اجتمع على ذلك الأولون والآخرون ، إذن فلماذا تقف في موقف المواجهة مع رب السماوات والأرض ؟ ، أما علمت أن الله يقول في الحديث القدسى : « من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب » (٢) .

يا مسكين! أتريد أن تدخل في حرب مع خالقك؟ أين قوتُك؟ أين جنودُك؟ أين سكرتك، أين سلاحُك؟ أين حصونُك؟ أين أرضُك؟ أين سماؤك؟ أفق من سكرتك، وعد إلى رشدك، وأعرف من أنت، وكيف بدأت وإلى أى شيء تنتهي.

نادي القصور التي أقوت معالمها أين الملوك ومن أين الأسود التي كانت تحاذرها أين الجيوش التي كانت لو اعترضت أين الذين لهوا عما له خُلقوا أين البيوت التي من عسجد نسجت أين الأسرة تعلوها ضراغها أين العيود التي نامت فما انتبهت

أين الجسوم التي طابت مطاعمها الهاه ناضر دنياه وناعمها أسد العرين ومن خوف تسالمها لها العقاب لخانتها قوادمها كما لهت في مراعيها سوائمها هل الدنانير أغنت أم دراهمها ؟ هل الأسرة أغنت أم ضراغمها ؟ واها لها نومة ما هب نائمها (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) البخارى رقم ٥ ٢٠٠٢ ، كتاب الرقاق .

<sup>(</sup>٢) التيصرة ١ / ٩٠ ، ٩٩ .

# الرضا بالمصائب (١)

قال أبو عبد الله المنبجى الحنبلي - رحمه الله - أعلم - رحمك الله - أن الرضا بالمصائب أشق على النفوس من الصبر ، وقد تقدم أن الصبر من أشق الأشياء على النفوس ، وفي جامع الترمذي أن النبي علله قال : « إذا أحب الله قوما ابتلاهم ، فمن رضى فله الرضا ، ومن سخط له السخط » (٢) .

قال عمر بن عبد العزيز : أما الرضا فمنزلة عزيزة ، ولكن قد جعل الله في الصبر مُعَوَّلًا حسناً .

وقال ابن زيد: نظر علي بن أبى طالب تَخْطَفَتُ - إلى عدي بن حاتم كثيباً. فقال : يا عدي مالي أراك كثيباً ؟ قال : وما يمنعنى وقد قُتل أبنائى وفقئت عينى ، فقال : يا عدي : من رضي بقضاء الله كان له أجر ، ومن لم يرض بقضاء الله حبط عمله .

وقيل لبعض الصالحين : قتل ولدك في سبيل الله ! فقيل له : أتبكى وقد استشهد ؟ فقال : إنما أبكى كيف كان رضاه عن الله عز وجل حين أخذته السيوف !! .

قال الإمام المنجى : وقد تقدم ما سنه رسول الله على الأهل المصيبة وما نهى عنه ، ومما سنه : الخشوع والبكاء الذى لا صوت معه ، وحزن القلب ، وكان يفعل ذلك ويقول : « تدمع العين ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضي الرب » (٣) ، وكذلك الحمد والاسترجاع .

<sup>(</sup>١) محتصر من و تسلية أهل المصائب ؛ ص ٥ ٢٠٨ – ٢١٩ ؛ .

<sup>(</sup>۲) محصور من عصبي الله الفتن ، وقال (۲) أخرجه الترمذي رقم ( ۲۰۲۱ ) كتاب الفتن ، وقال الترجه الترمذي : حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (١٣٠٣) كتاب الجنائز ، ومسلم رقم (٦٢) كتاب الفضائل من حديث أنس.

ومن سنته على : الرضاعن الله فى المصيبة وغيرها ، ولم يكن منافياً لدمع لاعين وحزن القلب ، وأشد الناس حرصاً على رضى مولاهم الأنبياء ، ومع ذلك بكى النبى على يوم مات ابنه إبراهيم - عليه المناس منافئ ورحمة منه للولد ورقة عليه ، وقلبه على متلئ بالرضاعن الله تعالى وشكره له ، واللسان مشتغل بحمده وذكره .

وروى أن بعض العارفين من السلف جعل يضحك يوم مات ولده ، فقيل له : تضحك في مثل هذه الحال ؟ فقال : إن الله تعالى قضى بقضاء ، فأحببت أن أرضي بقضائه . فأشكل هذا على جماعة من العلماء وأرباب والتصوف وقالوا : كيف يبكى رسول رب العالمين على يوم مات والده ، وهو أرضى الخلق عن الله ، ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن ضحك يوم مات ولده ؟ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هَدْيُ نبيننا عَلَمُّ أَكمل من هدى هذا العارف ، فإنه عَلَمُّ أعطى العبودية حقها ، فاتسع قلبه للرضا عن الله ، ورحمة الولد والرقة عليه ، فحمد الله ورضى عنه فى قضائه ، وبكى رحمة ورقة ، فحملته الرحمة على البكاء ، وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد ، وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين ، ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما ، فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرقة . انتهى .

ومما يؤيد ما ذكره الشيخ -رحمه الله - قصة نبى الله يعقوب ، إذا حكى الله تعالى عنه أنه ابيضت عيناه من الحزن وقال : ﴿ فَصَبْو جَمِيلٌ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَقِي وَحُرْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ (٢) ، فطريقة يعقوب - عَلَيْكُمْ - أفضل من طريقة هذا العارف ، مع كثرة أولاد يعقوب ، وأما هذا العارف على ما قيل : لم يكن له ولد سواه .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ١ ٨٣ ١

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ( ٨٦ ) .

## حُسن الحُلق

## ١ – الأخلاق منائح :

قال طاووس: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده ، فإذا أراد الله بعبد خيراً منحه خلقاً صالحاً (١) .

## ٢ - سوء الخُلق عذاب :

عن الحسن أنه قال : من ساء خلقه عذَّب نفسه (٢) .

#### ٣ - بحسن الخلق تنال الدرجات :

عن أنس بن مالك - رَخِطْتُهُ - أنه قال : إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد ، ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك في جهنم وهو عابد !! (٢)

## ٤ - مكارم الأخلاق تحتاج إلى مجاهدة:

عن سعيد بن العاص قال : يا بني ! إن المكارم لو كانت سهلة يسيرة لسابقكم إليها اللئام ، ولكنها كريهة مُرَّة لا يصبر عليها إلا من عرف فضلها ورجا ثوابها (٤٠) .

## ٥ - الرزق في حُسن الخلق:

قال يحيى بن معاذ : في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق (٥) .

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا رقم و ٣٢ ، .

<sup>(</sup>٢) الإحياء للغزالي و ٢/٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الإحياء للغزالي و ٢/٣٠ .

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا رقم ( ٥٢ ،

<sup>(</sup>٥) الإحياء للعزالي (٢/٣).

## ٦ - رأى للفضيل:

قال الفضيل: لأن يصحبني فاجر حسن الخُلق، أحب إليّ من أن يصحبني عابد سيء الخلق!! (١)

## ٧ - ابن المبارك يبكى رجلاً لسوء خلقه :

وصحب ابن المبارك رجلاً سىء الخلق فى سفره ، فكان يحتمل منه ويداريه ، فلما فارقه بكى ، فقيل له فى ذلك فقال : بكيته رحمة له ، فارقته وخلقه معه لم يفارقه !! (٢) .

### ٠ سبيل النبل :

قال أيوب السختياني : لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان : العفة عما في أيدى الناس ، والتجاوز عما يكون منهم (٣) .

## ٩ - صفة حُسن الخلق عند الإمام أحمد :

ذكر الإمام البيهقى فى شعب الإيمان (٤) كلاماً ذهبياً لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل قال فيه : « ومعنى حُسن الخُلق : سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال ، وقد يكون ذلك فى ذات الله تعالى ، وقد يكون فيما بين الناس .

وهو فى ذات الله - عز وجل - أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه ، يفعل ما فرض عليه ، طيب النفس به ، سلساً نحوه ، وينتهى عما حُرم عليه ، واسعاً به صدره ، غير متضجّر منه ، ويرغب فى نوافل الخير ،

<sup>(</sup>١) الإحياء للغزالي ( ٥٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الإحياء و ٢١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق رقم و ٢ ٪ ۽ .

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان للبيهقي و ١٣١/١٤ ، ١٣٢ ، .

ويترك كثيراً من المباح لوجه الله تعالى ، إذا رأى أن تركه أقرب إلى العبودية .

وهو في المعاملات بين الناس أن يكون سمحاً بحقوقه لا يطالب غيره بها ، ويوفي ما يجب لغيره عليها منها ، فإن مرض فلم يُعد ، أو قدم من سفر فلم يُزر ، أو سلم فلم يُرد عليها ، أو دخل على قبوم فلم يمكن ، أو تكلم فلم ينصت له ، أو استأذن على صديق فلم يؤذن له ، أو خطب فلم يزوّج ، أو استمهل لدين فلم يُمهل ، أو استنقص فلم ينقص ، وما أشبه ذلك ... لم يغضب ولم يعاقب ، ولم يتنكر من حاله ، ولم يستشعر في نفسه أنه قد لم يغضب ولم يعاقب ، ولم يتنكر من حاله ، ولم يستشعر في نفسه أنه قد جفي وأوحش ، وأنه يقابل كل ذلك إذا وجد السبيل إليه بمثله ، بل يضمر أنه لا يعتد بشيء من ذلك ، ويقابل كلاً منه بما هو أحسن وأفضل وأقرب إلى البر والتقوى وأشبه بما يحمد ويرضى ، ثم يكون في إيفاء ما يكون عليه كهو في حط ما يكون له ، فإذا مرض أخوه المسلم عاده ، وإن جاءه في شفاعة شفّعه ، وإن استمهله في قضاء دين أمهله ، وإن احتاج منه إلى معونة أعانه ، وإن استمحه في بيع سمح له ، ولا ينظر إلى أن الذي يعامله كيف كانت معاملته إياه فيما خلا أو كيف يعامل الناس ، إنما يتخذ الأحسن إماماً لنفسه ، فينحو نحوه ولا يخالفه .

## أخي في الله :

أعد قراءة هذا النص مرة ثانية وثالثة ورابعة ، ثم قل لى بربك : أين نحن من هذه الصفات التي ذكرها الإمام أحمد ؟ .

إن من تأمل هذا النص الذى نقله البيهقى عن إمام أهل السنة وجد أننا جميعاً - إلا من رحم ربى - بعيدون عن حُسن الخُلق بعد المشرقين ، فلا صفح ولا عفو ، ولا وفاء بالوعد ، ولا كظم للغيظ ، ولا قضاء للحقوق ،

وإنما تناحر وتباغض ، وتدابر وتخاسد ، وتقاطع وتهاجر .

فأى أمة نحن ؟! أنحن خير أمة أخرجت للناس ؟ أنحن أُمة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ؟ أنحن الأمة التي ستشهد على الأم يوم القيامة ؟ ، اللهم غفرانك .

إننا جميعاً بحاجة إلى مراجعة لأنفسنا والنظر في العواقب وتقديم مصالح الدين على مصالح النفس وحظوظها ، والأخذ بمعالى الأمور وترك سفاسفها ، حتى تنطلق سفينة الإيمان تخمل ميراث النبوة ، تشق به أمواج الظلم والجهل والضلال ، باعثة بالنور والهداية إلى ربوع كون الله الفسيح .

#### إياك والغرور ١١

قال ابن الجوزى: ولقد تاب على يدى فى مجالس الذكر أكثر من مائتى ألف ، وأسلم على عيدي أكثر من مائتى نفس ، وكم سالت عين متجبر بوعظى لم تكن تسيل .

ويحق لمن تلمّع هذا الإنعام أن يرجو التمام ، وربما لاحت أسباب الخوف بنظرى إلى تقصيرى وزللي ، ولقد جلست يوماً فرأيت حولي أكثر من عشرة الاف ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه ، فقلت لنفسى : كيف بك إذا نَجوا وهلكت ؟! .

فصبحت بلسان وجدى :

إلهي وسيدي ! ، إن قضيت على بالعذاب غدا ، فلا تُعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلى ، لا يقولوا : عذّب من دلّ عليه !! .

إلهي! قد قيل لنبيك على اقتل ابن أبيّ المنافق فقال: ( لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ) (١)

إلهي ! فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعداب الدليل عليك ، حاشك والله يارب من تكدير الصافى .

لا تبر عوداً أنت ريَّشت حاشا لباني الجود أن ينقضا لا تُعطش الزرع الذي نبتَّه بصوب إنعامك قد روَّضا (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥ ٤٩٠٥ ، كتاب التفسير ، ومسلم رقم ٥ ٢٥٨٤ ، كتاب البر والصلة .

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ( ٢١٧ ) .

## فتنة الموت وثبات العلماء (١)

قال عبد الله بن الإمام أحمد : حضرتُ وفاة أبى ، فكان يغرق ثم يفيق ويقول : لا بعد ، لا بعد ، فعل هذا مراراً ، فقلت له : يا أبت ! أيَّ شيء يبدو منك ؟ قال : الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله يقول : فتنى يا أحمد . وأنا أقول : لا بعد حتى أموت .

وحكى القرطبى فى التذكرة عن شيخ شيخه أحمد بن محمد القرطبى أنه احتضر فقيل له : قل لا إله إلا الله ، فكان يقول : لا ، فلما أفاق ذكرنا له ذلك فقال : أتانى شيطانان عن يمينى وعن يسارى ، يقول أحدهما : مت ذلك فقال : أتانى شيطانان عن يمينى وعن يسارى ، يقول أحدهما : مت يهوديا فإنه خير الأديان ، والآخر يقول : مت نصرانيا فإنه خير الأديان . فكنت أقول لهم : لا . لا . أنّى تقولان هذا ؟ فكان الجواب لهما لا لكما .

وكان سفيان الثورى يقول : أخاف أن أفتتن عند الموت ، يشتـد الأمر على ، فلا أُعطى فأفتتن .

قال ابن مفلح الحنبلى: ونعم ما قال ، فإن عوارض الفتن هناك كثيرة لا مخصى ، فربما وجد تشوّقاً إلى الدنيا ، وانزعج لفراق محبوب ، أو ضعف عن حمل البلاء ، أو عرض للفتن ، فمال الإنسان عن التوحيد أو أعرض عن المالك .

فالله الله إذا نزل بك الموت ، فلا يكون لك همّ إلا في تهذيب الاعتقاد ، والاستغفار من الذنوب ، والتوبة من الخطايا ، لعلك تلقاه نظيفاً .

<sup>(</sup>١) مصائب الإنسان و ص ١٩٧ - ٢٠٠ ، .

وقد كان الجنيد يقرأ إلى أن مات . فقيل له : أرفقُ بنفسك ، فقال : الآن تطوى صحيفتي !! .

وتوفى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقرأ عند الموت : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۞ ﴾ (١) .

قال شبط بن الجوزى : كان آخر ما تكلم به الشيخ أبو عمرو- رَبِّ اللهُ - : ﴿ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (٢) .

وقال أبو بكر بن عياش : دخلت على عاصم وقد احتضر ، فجعلت أسمعه يردد هذه الآية ، كأنه في المحراب : ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ آلا لَهُ الْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِينَ (١٦٠) ﴾ (٣) .

ومرض أبو قلابة بالشام ، فأتاه عمر بن عبد العزيز يعوده ، فقال : يا أبا قلابة ! تشدّد ولا تُشمت بنا المنافقين .

فاللهم لا تشمت بنا المنافقين ، وأعذنا من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت ... أمين .

وكان السلف يرون أن من مات عقيب عمل صالح كصيام رمضان أو عقيب حج أو عمرة أنه يرجى أن يدخل الجنة ، وكانوا مع اجتهادهم في الصحة في الأعمال الصالحة يجددون التوبة ، والاستغفار عند الموت ، ويختمون أعمالهم بالاستغفار وكلمة التوحيد (٤) .

سورة القمر الآيات ٤ ٥٥ ، ٥٥ . .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ( ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ( ٢٦ ، .

<sup>(</sup>٤) لطائف المعارف ص و ٥٨٦ ، ٥٨٧ .

ولما احتضر العلاء بن زياد بكى ، فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : كنت والله أحب أن أستقبل الموت بتوبة ، قالوا : فافعل رحمك الله فدعا بطهور فتطهر ، ثم دعا بثوب له جديد فلبسه ، ثم استقبل القبلة ، فأوماً برأسه مرتين أو نحو ذلك ، ثم اضطجع ومات (١) .

ولما احتضر عامر بن عبد الله بكى ، وقال : لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون ، اللهم إنى أستغفرك من تقصيرى وتفريطى ، وأتوب إليك من جميع ذنوبى ، لا إله إلا الله ، ثم لم يزل يرددها حتى مات رحمه الله

وقال عمرو بن العاص رحمه الله عند موته : اللهم أمرتنا فعصينا ، ونهيتنا فركبنا ، ولا يسعنا إلى عفوك ، لا إله إلا الله ، ثم رددها حتى مات (٣) .

وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - عند موته : أجلسونى ، فأجلسوه فقال : أنا الذى أمرتنى فقصرت ، ونهيتنى فعصيت ، ولكن لا إله إلا الله ، ثم رفع رأسه فأحد النظر ، فقالوا له : إنك تنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين ، قال : إنى أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن ، ثم قبض - رحمه الله - وسمعوا تالياً يتلوا : ﴿ تلك الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعُلُهَا للّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للْمُتَّقِينَ ( آ ) ﴾ (٤) . (٥)

<sup>(</sup>١ - ٤ ) لطائف المعارف ص ١ ٥٨٦ - ٥٨٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة القصص الآية ١ ٨٣ .

## أيها الشيخ الكبير (١)

#### موعظة:

يا من بلغ من العمر الخمسين أو الستين أو السبعين ، ماذا تنتظر ؟ هل بقى من عمرك مثل ما مضى ؟ وماذا عما مضى من عمرك ؟ أما ذهبت لذاته وبقى عليك تبعاته ؟ وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته ؟ قال الله عز وجل : ﴿ أَفْرَأَيْتَ إِن مُّتَّعْنَاهُمْ سنينَ (٢٠٠٠ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٦٠ ﴾ (٢) ، تلا بعض السلف هذه الآية وبكي ، ثم قال : إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم .

أنشد أبو العتاهية هارون الرشيد حين بني قصره الشاهق فقال له مذكراً :

في ظل شاهقة القصور عش مسايدالك سالماً ست مع الرواح وفي البكور في ضيق حشرجة الصدور فهناك تعلم مروقناً ماكنت إلا في غرور

یسعی علیك بما اشتهی فإذا النفوس تقعقعت وفي صحيح البخاري عن النبي علله قال : « أعذر الله إلى من بلغه ستين

وفي الترمذى : « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين ، وأقلهم

<sup>(</sup>١) انظر لطائف المعارف ص ١٠٥٥ - ٥٢٤ ، بتصرف .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآيات ١ ٢٠٥ - ٢٠٧ . . .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البحاري رقم ( ٦٤١٩ ، كتاب الرقاق .

من يجوز ذلك » (١).

لهفى على خمسين عاماً قد مضت كانت أمامي ثم خلفتها لو كانت عسرى مائة هدّنى تذكرى أنى تنصف فستها قال مسروق : إذا أتتك الأربعون فخذ حذرك .

قال مسروق : إذا النك الدربعول محد حدرك . وقال النخعي : كان يقال لصاحب الأربعين : احتفظ بنفسك .

وكان كثير من السلف إذا بلغ الأربعين تفرّع للعبادة .

وقال عمر بن عبد العزيز: تمَّت حُجّة الله على ابن الأربعين.

ورأى في منامه قائلاً يقول له :

إذا ما أتتك الأربعون فعندها فاخش الإله وكن للموت حذَّاراً

فيا أبناء العشرين اكم مات من أقرانكم وتخلفتم ؟ .

ويا أبناء الثلاثين ! أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم .

ويا أبناء الأربعين ! ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم .

ويا أبناء الخمسين ! تنصّفتم المئة وما أنصفتم .

ويا أبناء الستين ! أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم ، أتلهون وتلعبون ؟ لقد أسرفتم .

قال الفضيل لرجل : كم أتى عليك ؟ قال : ستون سنة .

قال له : أنت منذ ستين سنة تسير إلى ربّك ، يوشك أن تصل !! .

يا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه ، إنما تفرح بنقص عمرك .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترملذي رقم و ۲۳۳۱ ، في الزهد ورقم و ٣٥٥٠ ، في الدعموات ، وابن ماجة رقم و ٢٥٥٠ ، في الزهد .

قال أبو الدرداء والحسن : إنما أنت أيام ، كلما مضى منك يوم مضى بعضك !! .

إنا لنفسرح بالأيام نقطعً ها وكل يوم مضى يدنى من الأجلِ فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً فإنما الربح والخسران في العمل يا من كلما ابيض شعره بمرور الأيام أسُود بالآثام قلبه ..

شيخ كبير له ذنوب تعجز عن حملها المطايا قد بيضت شعره الليالي وسودت قلبه الخطايا

قال وهب بن منبه : قـرأت في التوراة : إن لله مناديـاً ينـادى كلّ ليلة : يا أبناء الأربعين ! زرعٌ قد دنا حصاده .

يا أبناء الخمسين ! هلموا إلى الحساب ماذا قدمتم وماذا أخرتم ؟ .

يا أبناء الستين ! لا عذر لكم .

يا أبناء السبعين ! عدوا أنفسكم من الموتى!! .

أعيني هل تبكيان على عمرى ؟ تناثر عمرى من يدى ولا أدرى !! إذا كنت قد جاوزت ستين حجة ولم أتأهت للمعاد في عذري (١)

اللهم أيقظ قلوبنا من سنة الغفلة ، وأطرد عنا طول الأمل وحب الدنيا ، وارزقنا القناعة منهما باليسير يارب العالمين .

آمين يارب العالمين ...

<sup>(</sup>١) الزهد الكبير للبيهقي ص ١٤١ - ٢٤٢ . .

## أدب العشرة والصحبة (١)

سأل أبو الحسن الورّاق أبا عثمان عن الصحبة ، فقال : هي مع الله بالأدب ، ومع الرسول على بملازمة العلم واتباع السنة ، ومع الأولياء بالاحترام والخدمة ، ومع الإخوان بالبشر والانبساط ، وترك وجوه الانكار عليهم ، ما لم يكن خرق شريعة ، أو هتك حرمة ، قال الله تعالى : ﴿ خُنهِ الْعَفُو وَأُمُو بِالْعُرْفِ ﴾ (٢) ، والصحبة مع الجهال بالنظر إليهم بعين الرحمة ، ورؤية نعمة الله عليك إذ لم يجعلك مثلهم ، والدعاء لله أن يعافيك من بلاء الجهل .

وقال حمدون القصَّار : اقبلوا إخوانكم بالإيمان ، وردَّوهم بالكفر ، فإن الله سبحانه وتعالى أوقع ما بين هذين في مشيئته ، وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْوَكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ (٣) .

وسئل أبو عثمان الحيري عن صحبة السلامة فقال : أن يوسع الأخ على أخيه من ماله ، ولا يطمع فيما له ، وبنصفه ، ولا يطلب الإنصاف منه ، ويستكثر قليل بره ، منا من به عليه !! .

قال يحيى بن معاذ الرازى : الدنيا بأجمعها لا تساوى غمَّ ساعة ، فكيف بغمُّ طول عمرك ، وقطع إخوانك بسببها ، مع قلة نصيبك منها !! .

<sup>(</sup>١) آداب العشرة لأبي البركات بدر الدين محمد الغزى .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية « ١٩٩ » .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١١٦١ ، .

ومن آداب العشرة والصحبة: قبول أعذار الإخوان ، والذبّ عنهم ، والانتصاب لهم ، كما قال الجنيد - رحمه الله - وقد قيل له: ما بال أصحابك أكلهم كثير ؟ قال: لأنهم لا يشربون الخمر ، فيكون جوعهم أكثر!! فقيل له: ما بالهم لهم قوة شَهُوةٍ ؟ .

قال : لأنهم لا يزنون ، ولا يدخلون تحت محظور !! فقيل له : فما بالهم لا يطربون إذا سمعوا القرآن ؟ قال : لأنه كلام الحق ، ما فيه ما يوجب الطرب نزل بأمر ونهى ، ووعد ووعيد ، فهو يقهر .

ومن آداب الصحبة: تركُ المن على من تُحسن إليه. قال عروة: كتب رجل إلى عبد الله بن جعفر رقعة ، وجعلها في داخل وسادته التي يتكيء عليها ، فقلب عبد الله الوسادة ، فبصر بالرقعة ، فقرأها وردها إلى موضعها ، وجعل معها كيساً فيه خمسمائة دينار ، فجاء الرجل ، فدخل عليه ، فقال له: قَلَبْتَ النّموقة ؛ فخذ ما مختها ، فأخذ الرجل الكيس ، وخر وهو ينشد:

زاد معسروفك عندى عظماً أنه عندك ميسور حقير تتناساه كان لم تأته وهو عند الناس مشهور كبير!! ومن آداب الصحبة: الحرص على الإخوان وتقديمهم.

قال أبو زائد : كتب الأحنف إلى صديق له : أما بعد ، فإذا قدم أخّ لك موافق ، فليكن منك بمنزلة السمع والبصر ، فإن الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف ، ألم تسمع قول الله عز وجل لنوح - علي الله على ابنه :

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١ ٤٦ . .

ومن جوامع الصحبة والعشرة: قول يحيى بن أكثم: لما حضرت علقمة العطار الوفاة قال لابنه: يا بني إذا صحبت الرجال، فاصحب من إذا أخدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن مخركت بك مؤنة صانك، وإن أمددت بخير مد ، وإن رأى منك حسنة عدها، أو سيئة سترها، وإن أمسكت ابتدأك، وإن نزل بك نازلة واساك، وإن قلت صدّقك، أو حاولت أمراً أمرك، وإن تنازعتما في حق آثرك.

قال عبد الملك : سمع الشعبي هذه الوصية ، فقال : تدري لم أوصاه بها ؟ فقلت : لا ! قال : لأنه أوصاه ألا يصحب أحدا !! لأن هذه الخصال لم تكمُل في أحد .

#### أداب الجوارح مع الإخوان:

قال أبو البركات الغزّي : ثم على كلّ جارحة أدب تختصّ به :

- ١ فأدب البصر : نظرك للأخ بالمودة التي يعرفها منك هو والحاضرون ، ناظراً إلى أحسن شيء يبدو منه ، غير صارف بصرك في حديثه لك .
- ٢ وأدب السمع : إظهار التلذذ بحديث محادثك ، غير صارف بصرك عنه في حديثه ، ولا قاطع له بشيء، فإن اضطرك الوقت إلى شيء من ذلك،
   فأظهر له عذرك .
- ٣ وأدبُ اللسان : أن محدّث الإخوان بما يحبون في وقت نشاطهم لسماع ذلك ، باذلاً لهم النصيحة بما فيه صلاحهم ، مسقطاً من كلامهك ما يكرهونه ، ولا ترفع صوتك عليهم ، ولا تخاطبهم إلا بما يفهمونه ويعلمونه .
- ٤ وأدب اليدين : بسطهما للإخوان بالبر والصلة ، ولا تقبضهما عنهم ، ولا
   عن الإفضال عليهم ، ومعونتهم فيما يستعينون به .

وأدب الرجلين: أن تماشى إخوانك على حد التبع ، ولا تتقدمهم ، فإن قربك أحد إليه ، تقرب بقدر الحاجة ، وترجع إلى مكانك ، ولا تقعد عن حقوق الآخرين ، ثقة بالأخوة ، لأن الفضل رحمه الله قال :
 « تَرْك حقوقهم مذلة » .

## أخبارأبي عبد الله أحمد بن حنبل ريك (١)

قال أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي : سمعت أبا عبد الله ألا يمقتنا ، أسأل الله ألا يمقتنا ، أسأل الله ألا يمقتنا ، أين نحن من هؤلاء ؟! .

قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : أنا فرح إذا لم يكن عندى شيء . وقال : ما أعدل بالفقر شيئاً !! .

وذُكر لأبى عبد الله الفضيل وعُرْيه ، وفتح الموصلى وعريه وصبره ، فتغرغرت عينه وقال : رحمهم الله . كان يقال : عن ذكر الصالحين تنزل الرحمة .

وذكر بشر بن الحارث فقال : رحمه الله ، لقد كان له أنس ، وذكر له شيئاً في الورع .

وقال لى أبو عبد الله ونحن بالمعسكر : ألا تعجب ! كان قوتى فيما مضى أربعة أرغفة ، أو نحواً من أربعة أرغفة ، وقد ذهب عنى شهوة الطعام فيما

<sup>(</sup>١) كتاب الرقة للإمام ابن قدامة المقدسي ص ١٨٨٠ . .

أشتهيه ، وقد كنت في السجن آكل ، أخاف أن أفتن بالدنيا ، لقد تفكرت بالبارحة فقلت : هاتان محنتان : امتحنت بالدين ، وهذه محنة الدنيا .

قال : وكان سويق ، فربما شربه ، وربما ترك بعضه ، فمكث نحواً من خمسة عشر يوماً أو أربعة عشر يوماً ، لم يطعم إلا أقل من أربعين سويقاً .

وكان إذا ورد عليه أمر نعمة لم يفطر ، وواصل الأشربة من ماء ، وجعل يضعف من الجوع والوصال ، حتى كنت لأبل الخرفة ، فألقيها على وجهه ، فترجع إلى نفسه .

ثم كُلّم أبو عبد الله في أمره وفي الحمل على نفسه بالصوم ، فقيل له : لو أمرت بقدر فيطبخ لك ؟ لترجع إليك نفسك وتقوى على الصلاة ، فقال : الطّبخُ طعاما لمطمئنين ! .

وقال لى أبو عبد الله يوماً : إنى لأخرج إذا لم يكن عندى شيء . وجاء ابنه الصغير ، فطلب منه فقال : ليس عند أبيك قطعة ، ولا عندى شيء .

واستعمل لأبي عبد الله خف ، فجئته به ، فبات عنده ، فلما أصبح قال لى : قد تفكرت في أمر هذا الخف ، وقد شغل علي قلبي ، وقد عزم لي ألا ألبسه ، كم ترى بقى ؟ الذى مضى أكثر مما بقى ، فدفع إلي خفا له خلقا ، فقال : اضرب على هذا الموضوع رقاعا ، وسدّد خروقه ، ثم قال : تدرى منذ كم هذا الخف عندي ؟ نحوا من ستة عشر سنة ، وإنما صار إلي وهو لبيس !!. قلت لأبي عبد الله : إن بعض المحدثين قال لى : أبو عبد الله لم يزهد في الدراهم وحدها ، قد زهد في الناس ، فقال أبو عبد الله : ومن أنا حتى أزهد في الناس ، الناس يريدون يزهدون في .

أسأل الله أن يجعلنا خيراً مما يظنون ، ويغفر لنا ما لا يعلمون .

قلت لأبى عبد الله : ما أكثر الداعين لك ، فتغرغرت عينه وقال : أخاف أن يكون هذا استدراجاً !! وقال لى : قال محمد بن واسع : لو أن للذنوب ريحاً ما جلس إلى منكم أحدا !! .

وقال علي ين أبى حرارة: كانت أمى مقعدة نحو عشرين سنة ، فقالت لى يوما : اذهب إلى أحمد بن حنبل ، فسله أن يدعو لى ، فصرت اليه فدفعت الباب وهو فى دهليز ، فلم يفتح لى ، وقال : من هذا ؟ فقلت : أنا رجل من أهل ذاك الجانب ، سألتنى أمى وهبى زمنة مقعدة أن أسألك أن تدعو لها ، قال : فسمعت كلامه ، كلام رجل مغضب . فقال : نحن أحوج إلى أن تدعو لنا !! فوليت منصرفا ، فخرجت امرأة عجوز من داره فقالت : أنت الذى كلمت أبا عبد الله ؟ قلت : نعم . قال : قد تركته يدعو لها .

قال : فجئت من فورى إلى البيت ، فقامت على رجليها تمشى حتى فتحت الباب ، وقالت : قد وهب الله لى العافية .

## كلمات في الحكمة والمروءة (١)

عن الحارث أن عليّاً سأل الحسن - رضى الله عنهما - عن أمر المروءة فقال : يا بني : ما السداد ؟ قال : رفع المنكر بالمعروف .

قال : فما الشرف ؟ قال : اصطناع العشيرة وحمل الجريرة ، وموافقة الإخوان ، وحفظ الجيران .

قال : فما المروءة ؟ قال : العفاف وإصلاح المال .

قال : فما الدقة ؟ قال : النظر في اليسير ومنع الحقير .

قال : فما اللؤم ؟ قال : إحراز المرء نفسه وبذاله عرسه .

قال : فما السماحة ؟ قال : البذل من العسير واليسير .

قال : فما الشح ؟ قال : أن ترى ما أنفقته تلفاً .

قال : فما الإخاء ؟ قال : المواساة .

قال فما الجبن ؟ قال : الجرأة على الصديق والنكول عن العدو .

قال : فما الغنيمة ؟ قال : الرغبة في التقوى ، والزهد في الدنيا .

قال : فما الحلم ؟ قال : كظم الغيظ وملك النفس .

قال : فما الغنى ؟ قال : رضا النفس بما قسم الله تعالى لها وإن قل ، وإنما الغنى عن النفس .

قال : فما الفقر ؟ قال : شره النفس في كل شيء .

<sup>(</sup>۱) سمير المؤمنات ، سلوى الكندرى ص ١٥٧ .

قال : فما المنعة ؟ قال : الفزع عند المصدوقة .

قال : فما الكلفة ؟ قال : كلامك فيما لا يعنيك .

قال : فما المجد ؟ قال : أن تعطى في الغرم وتعفو عن المحرم .

قال : فما العقل ؟ قال : حفظ القلب ما استودعته .

قال : فما حسن الثناء ؟ قال : إتيان الجميل وترك القبيح .

قال : فما الحزم ؟ قال : طول الأناة والرفق بالولاة .

قال : فما السفه ؟ قال : الدناءة ومصاحبة الغواة .

قال : فما الغفلة ؟ قلا : تركك حظك وقد عرض عليك .

قال: فما الأحمق ؟ قال: الأحمق في ماله المتهاون في عرضه!! .

#### ثمرة الخوف من الله

أخرج الحاكم وصحّحه عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال:

لا أنزل الله عزّ وجل على نبيه علله هذه الآية: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (١) ، تلاها رسول الله على ذات يوم على أصحابه ، فخر فتى مفشيّاً عليه ، فوضع النبي على يده على فؤاده، فإذا هو يتحرّك ، فقال رسول الله على : ﴿ يَا فَتَى ، قَل : لا إِله إِلا الله ﴾ . فقالها : فبشره بالجنة ، فقال أصحابه : من يا رسول الله ، أمن بيننا ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم الآية ١٦٠.

فقال : أو ما سمعتم قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَخَافَ وَخَافَ وَخَافَ وَعَيدِ ﴾ (١) .

[ حياة الصحابة - عن الترغيب ١٨٨/٢ ] .

#### الخوف من الله

قال أنس- يَتْخِلْكُ - :

دخلتُ حائطاً - أى بستاناً - فسمعت عمر - رَوَ اللهُ ابن وبينه وبينه جدار : عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بَخ بَخ ، لتشَّقِينَ الله ابن الخطاب أو ليُعذَّبنك » .

[ تاريخ الخلفاء – للإمام السيوطي ص ١٢٩ ] .

#### من عجيب شأن رسول الله تا

أخرج عبد بن حُميد وابن أبى الدنيا فى « كتاب التفكير » وابن حبًان فى صحيحه ، وابن مردويه ، والأصبهانى فى كتاب « الترغيب والترهيب » وابن عساكر عن عطاء ، قال :

قلت لعائشة – رضى الله عنها – : أخبريني بأعجب ما رأيت مِنْ رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ( ١٤ ، .

قالت: وأيُّ شأنه لم يكن عجباً ؟ إنَّه أتانى ليلة فدخل معى لحافي ثم قال: « فرينى أتعبَّه لُوبِي » ، فقام فتوضاً ، ثم قام يصلى ، فبكى حتى سالت دموعه على صدره ، ثم ركع فبكى ، ثم سجد فبكى ، ثم رفع رأسه فبكى ، فلم يزل كذلك حتى جاء بلال يُؤذنه بالصلاة ، فقلت : يا رسول الله ، وما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟

قــال : « أفلا أكون عبدا شكورا ، ولم لا أفعل وقد أنزل الله علي هذه الليلة : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي اللَّلْبَابِ (١٠٠ ﴾ (١٠) .

## اختبار القضاة

قال يحيى بن أكثم يمتحن رجلاً للقضاء :

ما تقول في رجلين زوَّج كلُّ واحد منهم الآخر أُمَّه ، فولد لكلُّ واحد من المرأته ولد ، ما قرابة ما بين الولدين ؟ .

فلم يعرفها .

فقال له يحيى : كلُّ واحد من الوالدين عمُّ الآخر لأمَّه .

[ عيون الأخبار ، لابن قتيبة : ١ / ٦٥ J .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٩٠٥.

## قاضي يرد شهادة أمير ١١

حُكى عن أبى يوسف - رحمه الله - أنّه شهد عنده أمير من عُظماء جيش أمير المؤمنين هارون الرّشيد ، وكان من أقربائه ، فلم يقبل شهادته ، فشكا إلى هارون ، فقال هارون : لم رددت شهادته ؟ .

قال : لأنَّى سمعته يوماً بين يديك يقول : أنا عبد أمير المؤمنين ، فإن كان صادقاً ؛ فلا شهادة للعبد ، وإن كان كاذباً ، فلا شهادة للكذاب .

فقال هارون : إن شهدت ؛ فهل تقبل شهادتي ؟ .

قال : لا .

فقال : ولم ؟ .

قال لأنك تتكبّر على الله فلا تخرج إلى الجماعة ، ولا تصلّى مع عامة المسلمين ، وهذا تكبّر على الله ، ولا يليق بالعبد هذا .

فتاب هارون على ذلك ، واتخد مسجداً للعامة على بابه ، وكان يخرج إليه عند كلّ صلاة .

[ محاسن الإسلام ، للإمام أبي عبد الله البخاري ، ص ١١٣ - ١١٤ .

#### تسامح الإسلام

روى الإمام أبو يوسف في كتابه « الخراج » :

أَنْ عَمْرِ - رَيِّوْلِيَّكُ - مَرَّ بباب قوم وعليه سائل يسأل ، كان شيخاً ضريراً يبدو عليه أنه ذمَّى ، فضرب عمر بعضده وقال : من أى أهل الكتاب أنت ؟ .

فقال : يهودي .

فقال : ما ألجأك إلى ما أرى ؟ .

قال : أسأل الجزية والحاجة والسَّن .

فأخذ عمر بيده ، وذهب به إلى منزله ، وأعطاه شيئاً مما عنده ، ثم أرسل إلى خازن بيت المال ، وقد قال :

انظر هذا وضُرباًءَه ، فوالله ما أنصفنا الرجل أن أكلنا شبيبته ، ثم نخذله عند الهرم : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ (١) .

وهذا من المساكين من أهل الكتاب ، ثم رد عنه الجزية وعن أمثاله .

[ الخراج ، لأبي يوسف : ص ١٢٦ ] .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية د ٦٠ . .

#### العفو عند المقدرة

جاء في البخاري من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رجلاً استأذن على عمر- رَوْظِيَة - فأذن له ، فقال له :

يا ابن الخطَّاب ، والله ما تعطينا الجزل ، ولا محكم بيننا بالعدل ، فغضب عمر- رَخِ الله حتى هم أن يُوقع به ، فقال الحرُّ بن قيس :

يا أمير المؤمنين ، إن الله عز وجل قال لنبيه على : ﴿ خُدْ الْعَفْـوَ وَأَمُّـوْ الْعُوْفِ وَأَمُّـوْ الْعُوْفِ وَأَمُّـوْ الْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٦٠ ﴾ (١) .

وإن هذا من الجاهلين ، فوالله ما جاوزها عمر- يَعْظَيَّكُ - حين تلاها عليه ، وكان وقًافاً عند كتاب الله عزَّ وجلَّ .

[ مختصر منهاج القاصدين ، لابن قدامة : ص ١٨٧ ] .

## ثلاث بهن كمال الإيمان

قال لقمان الحكيم:

ثلاث من كُنَّ فيه فقد استكمل الإيمان .

من إذا رضي ؛ لم يخرجه رضاه إلى الباطل .

وإذا غضب ؛ لم يُخرجه غضبه من الحقّ .

وإذا قدر ؛ لم يتناول ما ليس له .

[ عيون الأخبار ، لابن قتيبة : ١ / ٢٩٠ ] .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ( ١٩٩ ) .

#### تعظيم حديث رسول الله ﷺ

كان الإمام مالك – رحمه الله – إذا أراد أن يحدث ؛ توضًا ، وجلس على صدر فراشه ، وسرَّح لحيته ، وتمكَّن في جلوسه بوقار وهيبة ، ثم حدَّث ، فقيل له في ذلك ، فقال :

أحبُّ أن أُعظِّم حديث رسول الله علله ، ولا أحدَّث به إلا متمكَّناً على طهارة ، وكان يكره أن يحدِّث على الطريق أوقائماً أو مستعجلاً ، ويقول :

أحبُّ أن أتفهم ما أُحدِّث به عن رسول الله على .

وكان لا يركب في المدينة مع ضعفه وكِبَر سنَّه ، ويقول : لا أركب في مدينة فيها جُثَّ رسول الله ﷺ مدفونه .

[ وفيات الأعيان ، لابن خلّكان : ١٣٥/٤ - ١٣٦ ونحوه في تذكرة السامع والمتكلّم : ص ٣١ ] .

## صورة عجيبة من تعظيم العلماء

#### قال الزرنوجي :

كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية - رحمه الله تعالى - يحكى أن واحداً من كبار أئمّة بُخارى كان يجلس للدَّرْس ، وكان يقوم في خلال الدرس أحياناً ، فسألوه عن ذلك ، فقال :

إن ابن أستاذى يلعب مع الصبيان في السكَّة ، ويجيء أحياناً إلى باب المسجد ، فإذا رأيتُه ؛ أقوم له تعظيماً لأستاذى .

[ تذكرة السامع والمتكلِّم : ص ٩٠ ] .

#### موعظة نافعة

عن أبي الدرداء- رَضِ اللهِ عن أبي الدرداء-

تعلَّموا الصمت كما تعلَّمون الكلام ، فإن الصمت حلم عظيم ، وكن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن تتكلَّم ، ولا تتكلَّم في شيء لا يعنيك ، ولا تكن مضحاكاً من غير عجب ، ولا مشاء إلى غير أرب .

[ حياة الصحابة - عن ابن عساكر : ٧٠٤/٢ ] .

## النمام لا يكون صادقاً

يروى أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل :

بلغنى أنك وقعت فيٌّ ، وقلت : كذا وكذا .

فقال الرجل : ما فعلت .

فقال سليمان : إن الذي أخبرني صادق .

فقال الرجل: لا يكون النمَّام صادقاً .

فقال سليمان : صدقت ، اذهب بسلام .

[ مختصر منهاج القاصدين ، لابن قدامة : ص ١٨١ ] .

## من ورع الصديق رَوْفَيْ في ترك الحرام

أخرج البخارى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت :

كان لأبى بكر غلام يُخرج له الخراج ، وكان أبو بكر يأكل من خراجه ، فجاء يوماً بشيء ، فأكل منه أبو بكر ، فقال له الغلام :

تدرى ما هذا ؟ .

قال أبو بكر : ما هو ؟ .

قال : كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية ، وما أحسن الكهانة ، إلا أنى خدعته ، فلقيني ، فأعطاني هذا الذي أكلت منه ، فأدخل أبو بكريده ، فقاء كل شيء في بطنه .

[ تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي : ص ١٠٠ ] .

#### كيف يستجاب الدعاء

روى عكرمة بن عمّار : حدَّثنا الأصفر قال :

قيل لسعد بن أبى وقاص : كيف تُستجاب دعوتُك من بين أصحاب رسول الله ﷺ ؟ .

قال : ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت .

[ جامع العلوم والحِكْم ، لابن رجب الحنبليّ : ٢٢٧/١ ] .

# مع احتث مطبوعات دار الإيمان

- 🖳 حقبة من التاريخ
- 🛭 وصف الدنيا في الكتاب والسنة
- □ الخلافات الزوجية وحلول عملية
- 🛭 سلسلة تعليم الكمبيوتر للنشء ١٤/١
- 🗆 التطواف حول معانى الصيف والإصطياف
  - □ يا صاحب القلب السليم
  - 🛭 كيف تنال السعادة الحقيقية
    - □ كيف نحل مشاكلنا
    - □ هيا بنا نؤمن ساعة
    - □ الأتقياء الأخفياء
    - 🗉 أخطاء شائعة في البيوع
  - 🛭 الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية
  - 🛭 كيف تحقق غني النفس وسعة الرزق
  - 🛭 التيسير في الخطب والوعظ والتذكير
    - 🗓 تذليل الصعاب لعلاج الحزن والإكتناب.
    - 💷 كيف تواجه الشهوة وتقضى على العادة السيئة.
      - □ السيرة النبوية الميسرة.
        - 🛚 خمسون نهيا شرعيا للنساء.
      - 🛚 خمسون نصيحة لتارك الصلاة.
  - □ سلسلة قصص الأنبياء للأطفال ٢٥/١.

دار الإيمسان

للطبع والنشر والتونيع

۱۷ ش خليل الخياط ـ مصطفى كامل إسكندرية ت .0٤٥٧٧٦٩ ـ ٥٤٤٦٤٩٦

عثمان الخميس خالد رمضان حسن عادل فتحي عبد الله أحمد حسن خميس سعيد عبد العظيم حسن زكريا فليفل حسن زكريا فليظل حسن زكريا فليمل حسن زكريا فليظل حسن زكريا فليمل حسن زكريا فليفل

تطلب جميع مطبوعاتنا في الملكة الفربية من تسجيلات الهداية القرآنية الدار البيضاء

## المناهدة والمنافية المنافية المنافية

- □ حقية من التاريخ
- □ وصف الدنيا في الكتاب والسنة
- 🛘 احذروا فتنتى المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج
  - □ سلسلة تعليم الكمبيوتر للنشء ١٤/١
    - أخطاء شائعة في تربية الأبناء
      - وأختاه هل تريدين السعادة
        - 🛚 هكذا علمتنى الحياة
        - 🛭 كيف نحل مشاكلنا
          - 🛚 هيا بنا نؤمن ساعة
          - 🛭 الأتقياء الأخفياء
        - أخطاء شائعة في البيوع
  - 🗉 الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية
    - 🗈 كيف تحقق غنى النفس وسعة الرزق
  - 🛘 التيسير في الخطب والوعظ والتذكير
    - 💷 تدليل الصعاب لعلاج الحزن والإكتئاب.
      - 💷 هل النساء ناقصات عقل ودين
        - 🛚 صلاة الفجر
        - 🛚 صلاة الجمعة
        - 🛭 صلاة الضحى
        - 🛘 صلاة الاستخارة

احمد حسن خميس على الفتي على القنيم سعيد عبد العظيم سعيد العظيم سعيد عبد العظيم سعيد العظيم سع

ششمان التخصيص

خالد رمضان حسن

لسرى محمد عبد الله

دارال يمان الشروع عليل الخبياط. محمط المرية المرية